## البِطَاقَةُ (6): الْمِيُولَةُ الْأَنْجُ فِيلًا

- 1 آيَا أُهَا: مِئَةٌ وَخَمْسٌ وَسِتُّونَ (165).
- 2 مَعنَى اسْمِها: (الأَنْعَامُ): كُلُّ مَا لَهُ خُفُّ وَظِلْفٌ مِن الحَيَوَانَاتِ، وَهِيَ: الإِبلُ والبَقَرُ وَالغَنَمُ.
  - 3 سَبَبُ تَسْمِيتِها: انْفِرَادُ السُّورَةِ بِذِكْرِ أَحْكَام الأَنْعَام تَفْصِيلاً.
  - 4 أَسْمَاؤُها: لَا يُعرَفُ للسُّورَةِ اسمٌ آخَرُ سِوَى سُورَةِ (الأَنْعَام).
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُّ: تَقْرِيرُ عَقِيدَةِ التَّوحِيدِ، وإثْبَاتِ النُّبُوةِ، وَالبَعْثِ وَالنُّشُورِ.
- وَ سَبَبُ نُـزُولِهَا: سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، لَمْ يُنقَل سَبَبٌ لِننُزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِن صَحَّ لِبَعضِ آياتِها سَبَبُ لِننُزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِن صَحَّ لِبَعضِ آياتِها سَبَبُ لِننُزُولِ.
- 8 مُنَـاسَـبَاتُـها، 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (الْأَنْعَامِ) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنْ تَسْوِيَةِ الكَافِرِ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّانْعَامِ) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنْ تَسْوِيَةِ الكَافِرِ عِبَادَةَ غَيْرِ اللهِ مَعَ اللهِ تَعَالَى.

فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ﴾، وَقَالَ فِي آخِرِهَا: ﴿ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ﴾.

2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (الْأَنْعَامِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (المَائِدَةِ): الحَدِيثُ عَنْ مُلكِ اللهِ؛ إِذْ خُتِمَتِ (المَائدةُ) بِقَولِهِ: ﴿ لِلَّهِ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قِدِيرًا ﴿ اللهَائدةُ ﴾ بِقَولِهِ: ﴿ لِللَّهِ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قِدِيرًا ﴿ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُن اللهِ المُلْعُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ال

وافْتُتِحَتِ (الأَنْعَامُ) بِقَولِهِ: ﴿ الْحَـمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ ... (١) ﴾